### الماع الماع





جمع الادق العلمية منشاوس غانم جابر

کتب الحواشی وراجعها أبرأهبم ربيع مدد



اشراف عد فضیلة النیخ

سحمد بن على السنراوي المتشار بالأزمر

29

ľ

Ł



ه الله عظيم يقول: «اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب

كرسوق

(١) فضائل الصوم في أيام مستحب الصوم فيها:

#### 🔀 الصيام يوم النفل:

أى الصوم ليوم في الغزو لِجَمُّعَهُ بين مشقة الغزو والصوم، لوجه الله طلبًا لمرضاته.

\* عن أبى سعيد رفظ عن النبى علله قال: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا».

أخرجه البخارى [٢٨٤٠]

#### صوم شهر المحرم:

شهر المحرم من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: ﴿إِنْ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ﴾ أي ذات حرمة =

٥٣

= وتعظيم وهي المحرم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة.

شهر المحرم شهر به رأس السنة الهجوية ، فإنهم كانوا يسمونه صفر الأول ، لاشتمال على يوم فضله الله وهو يوم عاشوراء ، فهميامه أفضل من كل شهر بعد رمضان رمضان، وقد تاب الله فيه على قوم من السابقين، ويتوب فيه على قوم من العصاة اللاحقين.

\* عن أبى هريرة وظفى عن النبى على قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.

أخرجه مسلم [١١٦٣]

\* وقال على تنظيم جاء رجل فسأل النبى عله: أى شهر تأمرنى أن أصوم بعد رمضان؟ قال: «إن كنت صائماً بعد رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم، ويتوب فيه على قوم آخرين»

أخرجه الترمذي [٧٤١] وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي [١٢٠]

وهو العاشر من المحرم أو تاسعه، فقد كان تك يصوم اليوم التاسع مع اليوم العاشر من شهر المحرم، فابن عباس والمحرم، فابن عباس والعاشر فقط، النبى تك صام عاشوراء اليوم التاسع فقط، وصامها أيضا اليوم العاشر فقط، فلما سمع أن أهل الكتاب تعظم اليوم العاشر قال: «لنن بقيت إلى قابل (أى العام القادم) الأصومن التاسع، أى مع العاشر وخالفنا أهل الكتاب الذين يصومون العاشر فقط، ولكن قال الشافعي وأحمد وغيرهما يندب الكتاب الذين يصومون العاشر فقط، ولكن قال الشافعي وأحمد وغيرهما يندب (يستحب) صوم التاسع والعاشر النان النبي تك وإن صامهما منفردين، ولكنه نوى صومهما معا إن طالت حياته، ولقول ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وكان بعضهم يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أحوط.

\* عن الحكم بن الأعرج وُظُّك قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداًءً، عند =

= زمزم فقلت له: أخبرنى عن صوم عاشوراء فقال: إذا رأيت هلال المحرم فَاعْددُ وأصبح يوم التاسع صائماً قلت: هكذا كان رسول الله علله يصومه؟ قال: نعم.

أخرجه الترمذى [٧٥٨] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذى [٢٠٢٦ \* وعن ابن عباس ولائك قال: صام رسول الله علله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى قال: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله على.

أخرجه البخارى [١٨٩٢]

#### \* فضل صيام يوم عاشوراء:

كان رسول الله على قبل النبوة يصوم عاشوراء تبعاً لقومه فإنهم كانوا يعظمونه ويصومونه، ولما هاجر على إلى المدينة صامه وأمر بصيامه حتى فرض رمضان فخيرهم في صيام عاشوراء ثم حثهم بعد ذلك على صيامه فصار سنه مؤكدة.

\* وعن عائشة بلط قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله على يصومه في الجاهلية فكان رسول الله على يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.

#### أخرجه البخارى [٢٠٠٢]

وعندما هاجر رسول الله تلك إلى المدينة سأل اليهود عن سبب صومهم عاشوراء فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك عدوهم. وفي رواية قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً لله فنحن نصومه، فقال رسول الله تلك: «نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه» فإننا واحد من أصول الدين ومؤمنون بما جاء به.

أخرجه البخارى [٣٩٤٣]

\* وعن ابن عباس وظی قال: قدم النبی تله المدینة فرأی الیهود تصوم یوم عاشوراء فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا یوم صالح، هذا یوم تجی الله بنی إسرائیل من عدوهم =

فصامه موسى، قال: «فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه».

أخرجه البخارى [٤٦٨٠]

\* وقال ابن عباس رفي : ما رأيت رسول الله تله يتحرى صيام يوم فَضَلَهُ على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر شهر رمضان.

أخرجه البخاري [٢٠٠٦]

\* عن أبى قتادة ولا أن النبى الله قال: «صيام يوم عاشوراء إنى احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»

أخرجه الترمذى [۷۵۲] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [۲۰۰] \* عن أبي سعيد التي عن النبي على قال: «من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها»

أخرجه البيهقي. وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح [١٩٢٦]

#### 🚾 صيام رجب:

كان النبى علله يصوم أجياناً ويطيل الصوم، ويفطر أحياناً ويطيل الفطر، سواء في رجب أو غيره. والأشهر الحرم هي: المحرم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة، فرجب فردى بين شهرى جمادى وشعبان، والثلاثة متوالية متعاقبة، وسئل أعرابي عن الأشهر الحرم فقال: ثلاثة سُرُدُ وواحد فرد.

ورسول الله تلخة لما علم من الباهلي أنه يصوم الدهر وقد اضعفه ذلك فأرشده الى صوم يوم من كل شهر فاستنرادة (أى طلب زيادة) فأرشده الى يومين ثم إلى ثلاثة، فاستنزاده فأرشده إلى الصوم من الأشهر الحرم. وقال علله أى أشار بأصابعه الثلاثة أى صم من كل شهر حرم ثلاثة أيام.

#### الله عيام شعبان:

كان رسول الله علله يكثر من الصيام في شعبان بل كان أحياناً يصومه كله. وعن =

حديث النسائي عن أسامه: قلت يارسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال: هذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم».

\* عن عائشة ولى قالت: كان رسول الله الله على يصوم ختى نقول لايفطر، ويفطر حتى نقول لايصوم وما رأيت رسول الله على استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ومارأيته في شعبان،

أخرجه البخارى [1/ ١٨٦] ومسلم [١١٥٦]

\* وقالت أم سلمة وظي : مارأيت النبي الله يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. أخرجه الترمذي [٧٣٦] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٥٨٨]

\* عن عمران بن حُصيَّنِ فِطْقُ أَن النبي ﷺ قال لرجل: «هل صمحت من سَرَر شعبان شيئاً؟ ، قال: لا ، قال: «فإذا أفطرت قصم يومين» .

أخرجه البخارى 121 120 ومسلم [٢٠١]

ـ السُرَر جمع سرة وهي الوسط أي الأيام البيض

وقى رواية: أَصَمْتَ من سَرَرَ شعبان؟.. قال: لا، قال: «فاذا أفطرت فصم يومين بدل ما عليك، هذا تأكيد لصيام شعبان.

صيام سته أيام من شوال:

من صام رمضان وأعقبه بست أيام من شوال فكأنه صام الدهر، لأن اليوم بعشرة أيام ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ فرمضان بعشرة شهور، والست أيام بشهرين، وصرحت بذلك رواية للنسائي، ولوصامها متتالية أو متفرقة كفي.

\* عن أبي أيوب الأنصارى عن النبي الله قال: قامن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر،

أخرجه مسلم [١١٦٤]

صيام عشرة أيام من ذي الحجة:

وهي التي أقسم الله بها في قولة تعالى: ﴿ والفجر \* وليال عشر \* والشفع والوتر \*=

والليل إذا يسر \* هل في ذلك قسم لذي حجر ﴾ وهي العشرة أيام الأول من شهر

ذى الحجة، وهي أفضل من أي وقت إلا من استشهد في سبيل الله فدرجته أعظم.

\* عن ابن عباس والله عن النبي الله قال: «مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؛ فقالوا: يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

أخرجه البخاري [١٢] ٣٨١]

#### 📰 صيام يوم عرفة لغير الحاج:

يوم عرفه هو اليوم التاسع من ذي الحجة وسمى بهذا لأن الحجاج يقفون فيه بغرفة، فصوم يوم عرُفه (لغير الحاج) يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية إن وقعت فيها ذنوب مغفورة، والمراد الصغائر، وإن لم تكن فيرجى التخفيف من الكبائر وإلا رفع له (التاج الجامع للأصول: ١٢ ه٩)

\* عن أبى قتادة وفي عن النبى على قال: «صيام يوم عرفة إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله أخرجه مسلم [١١٦٢]

\* عن ابن عباس وهي أن النبي على أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه.

أخرجه الترمذي [٧٥٠] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٥٩٨]

\* وسئل ابن عمر ين عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع النبي على فلم يصمه، ومع أبى بكر ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهي عنه.

أخرجه الترمذي [٧٥١] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٥٩٩]

#### صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر:

\* عن أبى ذر الطُّنْك عن النبى علله قال: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام الدهر» فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ أي اليوم بعشرة أيام.

أخرجه الترمذي [٧٦٢] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٦٠٩]=

= \* وقالت معاذة العدوية والشائطة: أكان رسول الله علله يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم قلت: من أية كان يصوم؟ قالت: لا يبالى من أية صام. أخرجه مسلم [١١٦٠]

#### صيام الأيام البيض:

أى الليالي البيض بنور القمر وهي ليلة الثالث عشر والرابع والخامس عشر.

\* عن ملحان القيسى تغلق قال: كان رسول الله على يأمر أن يصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال: هن كهيئة الدهر.

أخرجه الترمذي [٢٤٤٩] وصححه الألباني في صحيح سند الترمذي [٢١٣٩]

#### 🚆 صوم الاثنين والخميس :

فسبب الصوم يوم الاثنين أن رسول الله علله ولد في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وكذلك نزل عليه القرآن في يوم الاثنين السابع عشر من رمضان، فميلاد رسول الله ونزول القرآن حدثان عظيمان. كذلك أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس.

\* عن أبى قتادة يُطْقِك أن عمر سأل النبى علله عن صوم يوم الاثنين قال: «ذلك يوم ولدت فيه، ويوم أُنزلت على فيه النبوة» أخرجه مسلم [١١٦٢] (٩٨)

\* عن أبى هريرة بطي أن رسول الله على قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.

أخرجه الترمذي [٧٤٧] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٥٩٦]

#### 📰 صوم يوم وفطريوم :

\* عن عبد الله بن عمرو ولي قال: قال رسول الله على: «إن أَحَبُّ الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة الى الله صلاة داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه،

أخرجه البخاري [٣/ ١٦٣] ومسلم [١١٥٩]

**V1** 

النار، وصُفَّدَتِ الشياطينَ (١) فتحت أبواب الجنة لأهل المقاصد وعلى الله قصد السبيل، فالدين اوصلوا سرهم بالله صومًا، واخلصوا في الله حبه، والتزموا بقرآنه، تدعوهم الجنة وتغلق أبواب النار، ولا يجد الشيطان له منفذا ينفذ إليه .. فهو شهر الروح بالحب، وشهر النفس بالإخلاص، وشهر العقل بالتفكير في الله، وشهر الجسد بالهيام إليه .

ففى شهر رمضان..

\* الصوم طاعة،

\* والصوم فيه التزام بالطاعة.

الإنسان وهو صائم يبتعد عن كثير مما يغضب الله.. كأذى الناس، والنميمة والوقيعة.. وهكذا، كل هذا الامتناع يفتح لك أبواب الجنة.

وفى رمضان تكثر الصدقات، ويبتعد الناس عن أماكن اللهو، وتعمر بهم المساجد.. إلى آخر مانراه، ونشهده خلال شهر رمضان من كل عام.. وهذا باب من أبواب الجنة التي تفتح لك باب بعد الآخر.

أما إغلاق أبواب النار فهو يتمشى مع نفس المعانى، ذلك لأن الناس تبتعد خلال شهر رمضان عما يغضب الله، وعن المعاصى .. فكلما ابتعدوا عن المعصية قفل باب كان سيؤدى بهم إلى النار.

أخرجه البخارى ٢٢١/٤٦ ومسلم ٢٧٦٠١

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى [٩٦/٤] ومسلم [١٠٧٩] .. والدليل على ذلك الحديث الذى رواه أبو هريرة تطلي عن النبي علله قال: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»

فلذلك أبواب النار تغلق واحداً تلو الآخر، وأبواب الجنة وتفتح باباً بعد الآخر حتى يستطيع المؤمن بالعمل الصالح أن يدخل الجنة و ينجو من النار.. كما جاء في الحديث «إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار» صدق رسول الله عَلَيْكُه.

وفي شهر رمضان.. «صفدت الشياطين».. أو «وسلسلت الشياطين».. أى سُلِبت منافذ الشهوة في الإنسان، أو منعت منها فلم تعد تستطيع أن تزين للإنسان المعصية وهو صائم (١). وهنا لنا استيضاح هو: أن بعض الناس يتساءل إذا كانت الشياطين قد صُفَّدَتِ أو سلسلت فلماذا لا تختفي المعاصي في رمضان؟.. ونقول: إن المعاصى شقان..

\* شيطان يزين،

\*ونفس تأمر بالسوء والمعصية.

\* فإذا كانت الشياطين قد

<sup>(</sup>۱) قال عباض: «فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يَقِلُ إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين.

وقال: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنه عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات وذلك أسباب لدخول الجنه، وغلق أبواب النار عبارة عن صرف الهمم عن المعاصى الأيلة بأصحابها إلى النار، وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. (فتح البارى: ٢٤٩/٨)

المؤمنين، فإن النفس التي تأمر بالسوء مازالت موجودة، وشهوات الإنسان ورغباته مازالت داخل نفسه. وهنا نعرف أن المعصية في شهر رمضان بالنسبة للمؤمنين إنما تكون من أنواع المعصية التي تأمر النفس(١) صاحبها بفعل السوء.

فإذا كانت منافذ الشهوة قد أغلقت أمام الشيطان، فالمعصية حينقذ تكون من النفس، والله سبحانه يقول في كتابه العزيز في سورة يوسف على لسان امرأة العزيز:

## ﴿ وَمَا أَبَرَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسِ لِأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلاَ عَفُورٌ رُحيمٌ ﴾ (٢).

وهكذا نرى أن النفس تأمر صاحبها بالسوء، ولولا ذلك لما كان الإيمان هو جهاد النفس على طاعة الله، وعدم المعصية لله. ولو أن كل نفس تأمر صاحبها بالخير وتسد أمامه منافذ الشهوات ما جاءت الرسل تبين للناس منهج الله سبحانه وتعالى، وما نشأت الصراعات التي نراها بين الخير والشر إلى آخر ما نراه ونعرفه في الدنيا.

إذن فمعنى أن الشياطين تحبس أو تسلسل ليس معناه إزالة المعصية، وإنما معناه أننا نعرف في هذه الحالة أن المعصية التي نراها هي شهوة النفس وتطلعها إلى المعاصى، ولذلك فإن في رمضان..

 <sup>(</sup>١) لأن منافذ المعصية أما من النفس والشيطان والهوى. فالشيطان في رمضان مصفد، وتبرز المعاصى في رمضان من خلال النفس الأمارة والهوى.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف: الآية ٥٣.

- \* تقل المعصية إلى حد كبير،
  - \* يزيد الخير،
- \* يقبل الناس على إتباع منهج الله.

ولكن الشيطان هنا قد فقد المنافذ التي يزين من خلالها للإنسان المعصية. ووجود المعصية يبين لنا أنه مازال هناك عناصر باقية تدعو لمعصية الله مثل النفس التي تريد أن تطلق لشهواتها العنان، ومثل رفقاء السوء من الإنس الذين يزينون للناس المعصية أولئك يكونون موجودين في رمضان ويؤدون دورهم.

#### **حُعُوة الصائم:**

الصائم في رمضان إنسان موصول بربه لأنه متجه إلى الله حقاً. والصائم لا يدخله النفاق ولا الرياء، لذا يتقبل الله سبحانه وتعالى الصائم قبولاً حسناً، فمن دلائل ذلك أن رسول الله على قال أن من بين الذين لا ترد دعوتهم: «الصائم حين يفطر» (١)، وقد خصت الدعوة عند الإفطار بالمقبول عند الله لأنها إعلان عن تمام صوم يوم من شهر رمضان.

وكثير من المسلمين يقرأون قول الله تعالى:

أخرجه الترمذي [٣٥٩٢] وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي [٤٥٤]

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريسرة تلك قال: قال رسول الله تذ: «ثلاسئة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتع لها أبواب السماء ويقول وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين»

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادَى عَنَى فَإِنَّى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَى وَلَيُوْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ (١).

وحينما يقرأ المسلمون هذه الآية الكريمة يظنون أنها مقحمة بين آيات الصيام، وهذا خطأ كبير لأن كلام الله سبحانه وتعالى معجز ومنزه عن وضع الشيء في غير مكانه، ولذلك فإن هذه الآية الكريمة في مكانها تمامًا، لأن السيء في غير مكانه، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوحى لرسوله محمد الصائم موصول بربه دائمًا؛ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوحى لرسوله محمد وحينما نتبع كلمة ﴿ يَسْأَلُونَكَ ﴾ في القرآن الكريم نجد الجواب عنها مبدوءًا بكلمة ﴿ قُلِ ﴾ كما في قوله سبحانه: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْو وَ الْمَيْسِو قُلْ في هيهما إثم كبير وَمَنافِع للنّاسِ ﴾ (٣) .. ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنفقُونَ قُلِ في هيهما إثم كبير وَمَنافِع للنّاسِ ﴾ (٣) .. ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنفقُونَ قُلِ في في المراب بكلمة ﴿ قُلِ ﴾ فالجواب يأتي مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده الصائمين، وهذا دليل على أنه ليست هناك مسافة بين الصائم وربه، لأن الصائم موصول بربه دليل على أنه ليست هناك مسافة بين الصائم وربه، لأن الصائم موصول بربه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير: في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام هي إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر ، وكان عبد الله ابن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إنى أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفرلي. (تفسير ابن كثير: ٢١٩/١)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة؛ الآية ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية ٢١٩.

دائمًا، ومن كان موصولاً بربه فإن الله سبحانه يجيب دعوته ولذلك قال: ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبٌ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ قَرِيبٌ أُجِيبُ دِعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾

ولكن المؤمن الطامع في إجابة الله لدعائه لابد أن يلتزم بمنهج الله ولا يخالفه فالله سبحانه وتعالى قد دعا عباده إلى منهجه بقوله: ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَي وَلْيُؤْمَنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾.

ومن يدعو ربه ولا يستجيب له فلا يعجب لأن الخلل إنسا يكون فيه هو.. فليصلح من نفسه حتى يجيب الله دعاءه (١٠).

#### فضيلة الكماء :

نحن نعلم أن الإنسان في الدعاء يجب أن يدعو لنفسه بالخير، وتلك هي الرغبة من وراء الدعاء، وعندما يتيقن الإنسان أن هناك أمراً هو خير له فإنه يدعو الله أن يحققه له.

لكن الإنسان قد يخطىء فيما يراه خيراً.. والخطأ لا يجيء من حب الإنسان للخير، ولكن عند ظنه أن بعضاً من الأمور تكون خيراً له، ولذلك تكون الإجابة بالمنع، ولذلك يجب ألا تفهم أيها الإنسان المؤمن أنك حين تدعو الله ولا

(محاسن الإسلام على رفاعي)

<sup>(</sup>۱) سئل إبراهيم ابن أدهم من أحد مريديه ... قال له: يا إبراهيم ما لنا تدعوا الله فلا يستجاب لنا .. قال: لأن قلوبكم ميته، قال له: وما الذي أماتها، قال: عرفتم حقوق الله ولم تقوموا بحقه، واظهرتم المحبة لرسول الله تلله ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن ولم تتدبروا لمعانيه وقلتم نحب الجنة ولم تدفعوا لها الثمن، وقلتم نكره النار فأوقعتم أنفسكم فيها، وإذا قمتم من مقامكم إفترشتم عبوب غيركم أمامكم ونسيتم ربكم فكيف يستجاب لكم.

يستجيب لك أن ذلك هو عدم استجابة من الله(١١).

إذن الدعوة التى دعوت بها يحميك الله منها، ومن المعروف أن الإنسان لا يدعو إلا بخير يظنه، وفي الظن قد يكون الخطأ في التقدير.. فالعبد إنما يدعو عليماً حكيماً، لذلك فهو يعطى العبد خير ما سأل، والخير الذي يعلمه الله هو فوق الخير الذي يعلمه العبد، ولذلك فمن الخير ألا تجاب دعوة يعلم الله بعلمه الكامل أن في هذه الدعوة لوناً من ألوان عدم الخير.. ولنضرب هذا المثل لتقريب الأمر لذهن الإنسان المحدود، ﴿ وَلَلّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾: إن الطفل قيد يطلب من ولي أمره مسدساً، لكن ولي الأمر يماطل في تحقيق مطلب الطفل.. فعدم الاستجابة لهذا المطلب هو معرفة نفسية الطفل، بعدم قدرته على التمييز، لذلك فمن الخير عدم الاستجابة لمثل هذا المطلب، لأن الطفل إذا امتلك مسدساً فهو لن يستخدمه على الوجه الصحيح، فقد يتعرض لأشياء أو أحداث تخرجه عن طوره فيستخدم المسدس بحمق فولى الأمر هنا عندما لم يستجب لطلب الطفل للمسدس إنما هو فعل الخير.. فما بالنا بالخالق العليم الحكيم ؟

والحق سبحانه يقول:

### ﴿ وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاآءَهُ بِالخَيْرِ وَكَانَ الْمُسْرِ وَكَانَ الْمُسْرِ وَكَانَ الْمُسْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) عن سلمان الفارسي ولائك عن النبي علله قال: «إن الله حيى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين».

أخرجه الترمذي [٣٥٥٦] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٢٨١٩] الصفّر: الفراغ من كل شيء.

وقالَ فضيلة الإمام الشعراوي في كلامه: المنع عين العطاء وقد يكون العطاء نقمة.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ١١.

إن الحق يعلم أن الإنسان يتعجل بطبعه (١) ، لذلك فقد يخطىء الإنسان فيما يراه خيراً بينما هو شر، إننا قد نجد إنساناً في لحظة غضب يدعو على ابنه بالهلاك (٢) ، فهل هذا دعاء يمكن أن يقبله الله، وهو الخالق الأكرم العليم بالإنسان؟.. لا، إن الحق سبحانه يستجيب بالدعاء للخير فقط (٣).

وتضرب لنا السيرة النبوية أعظم الأمثلة التي يتعلم منها الإنسان أدب الدعاء لنستخلص العبرة والعظة.

فقد أصاب المدينة المنورة قحط شديد، وبينما رسول الله عَلَيْهُ يخطب على منبره قام رجل وقال:

ـ يا رسول الله.. هلكت الخيل، وهلكت الأغنام.. فادع الله أن يسقينا.

ودعا رسول الله على فأمطرت السماء أسبوعاً، وإلى أن جاء يوم الجمعة الآخر.

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة وُظِيُّك أن رسول الله ظله قال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي».

أخرجه البخارى [كتاب الدعوات]

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة فطي أن رسول الله على قال: «ثلاث دعوات مستجابات لهن لاشك فى ذلك: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولدة، ودعوة المسافرة.

أخرجه البخارى في الأدب المفرد [٣٢]

<sup>(</sup>٣) فعن أبى هريرة الله عن النبى علله قال: «يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: «يقول : قد دعوتك يا رب، قد دعوتك يارب، فلا أراك تستجيب لى، فينحسر عند ذلك، فيدع الدعاء».

أخرجه البخارى [١١٩/١١] ومسلم [٢٧٣٥] (٩٢)

ــ يا رسول الله.. لقد تهدمت بعض البيوت من المطر.. فادع الله أن يحبس المطر.

فابتسم رسول الله على وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» (١).. فابتعد السحاب ليمطر حول المدينة المنورة فقط. إن في هذه القصة عبرة لدعاء الإنسان، أجراها الله على عهد رسوله الكريم حتى يتعلم أدب الدعاء فلا يدعو بعجلة.

والحق العليم سبحانه يقول:



(۱) عن أنس بن مالك وَفِي قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي على فبينما رسول الله الله على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة، إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله الهال وجاع العيال، فادع الله لنا، قال: فرفع رسول الله على يديه وما نرى في السماء قزعة، فو الذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار سحاب كأمثال الجبال، ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأخرى، فقام ذلك الرجل، أو قال رجل غيره فقال: يا رسول الله اتهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع رسول الله تقلي يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» قال: فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا تمزقت حتى صارت المدينة مثل الجوية وسال الوادى وادى قناة شهرا، ولم يجيء رجل من ناحية البوادى إلا حدث بالجود.

أخرجه البخاري [٢/ ٣٤٢] ومسلم [٨٩٧]

سنة: أي قحط.

ينحدوالماء من لحينه: أى خرت السقف حتى خلص (أى نزل) الماء إليه. الجوبة: الفرجة في السحاب. الجوبة: الفرجة في السحاب.

(٢) سورة الأنبياء: الآية ٣٧.

إن الحق سبحانه العليم بخلقه، يعلم أن الإنسان قد يتعجل أمرا فيه شر له فلا يستجيب له، وفي عدم تحقيق الدعاء خير للإنسان، وينال به الإنسان حظاً من العبادة إذا كان يدعو بما يظنه خيراً.

الإنسان يدعو الله لأنه يعرف أن الأسباب الإنسانيه لم تقو على تحقيق ما يطلبه. لذلك فالإنسان يتجه إلى الحق سبحانه الذي يقول:

[من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطى السائلين] (١).

وها هو رسول الله على يعلم السيدة عائشة أم المؤمنين أدب الدعاء، فقد صادفتها ليلة القدر فسألت رسول الله على قائلة:

\_ يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة .. ليلة القدر ماذا أقول فيها؟

السيدة عائشة تعرف أن مقاييسها في الخير دون مقاييس الرسول على فأرادت أن تتعلم شيئا نافعاً فقال الرسول على لعائشة: «اللهم إنك عضو تحب العفو فاعف عني»(٢).

إذن هل هناك ما هو أفضل من العفو؟.. فعلى العبد الذي يخطىء فهم قول الحق سبحانه وتعالى:

<sup>(</sup>۱) عن ابن سعید الخدری الحظیه قال : قال رسول الله تلکه یقول ــ الرب ــ عز وجل: آمن شغله القرآن، وذکری عن مسألتی، أعطیته أفضل ما أعطی السائلین، وفضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلفه ]:

أخرجه [1/ ١٥٢] وقال حديث حسن غريب. أخرجه [1/ ١٥٢] وقال حديث حسن غريب. (٢) عن عائشة وطني قالت: يا رسول الله على أرأيت إن علمت أى ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». أخرجه الترمذي [٣٧٦٠] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٣٧٨٩]



﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادى عَنَّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاع إِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيَبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ 🗐 يَرْشُدُنَ ﴾ 🗥.

إن العبد عليه أن يعرف أن الله يستجيب للدعاء بما يحقق الخير. وإذا لم يستجب الله للدعاء فعلى الإنسان أن ينتظر ويرى أن تفاعل قضايا الوجود السائدة في المجتمع إنما توضح له بعد فترة أن ما دعا به من قبل لم يكن خيراً، وليعلم الإنسان أن تأخير إجابة الدعوة في بعض الأحيان هو عين الخير.

#### شروط الكاء المستجاب:

والدعاء أيضا له شروط(٢) .. كي يكون مجاباً منها:

(١) سورة البقرة: الآية ١٨٦.

(٢) ومن شروط الدعاء.

#### 📰 العزم:

فعن أبي هريرة نخت قال: قال رسول الله عَلله. «لا يقل أحدكم الله اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له».

أخرجه البخاري [١١١/ ١١٨] ومسلم [٢٦٧٩] (٩)

#### کذلك الدعاء في أوقات وأماكن يستجاب فيها منها: .

#### (1) في جوف الليل:

عن عمرو بن عبسة: أنه سمع النبي علله يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن».

أخرجه الترمذي [٣٥٧٩] وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي [٢٨٣٣]

#### (ب) عند السجود:

عن أبى هريرة أن رسول الله علله قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدد

أولاً: طيب المأكل.. ولنسمع قول رسول الله عَنَظَة : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» (١).

وقال رسول الله عَلَيْهُ : «إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب. يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب له (٢٠).

أخرجه مسلم (٤٨٢)

= فأكثروا الدعاء»

#### (جــ) عند رؤية مبتلي :

عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله تقة: «ما من رجل رأى مبتلى، فقال: الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك به، وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلاً إلا لم يصبه ذلك البلاء كاثنا ما كان».

أخرجه الترمذى [٣٤٢٧]

#### ( د ) عند دخول السوق:

عن ابن عمر ولا أن رسول الله تلك قال: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد يحيى وبميت، وهو حى لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيته ورفع له ألف ألف درجة».

أخرجه الترمذى [٣٤٢٨] وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذى [٣٤٢٦] وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذى [٢٧٢٦] (١) عن أبي هريرة لله قال: قال رسول الله علله: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طبياً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. فقال: ﴿يَا أَيُهَا الرسل كَلُوا مِن الطيبات واعملوا صالحاً إلى بما تعلمون عليم وقال: ﴿يَا أَيْهَا اللَّهِينَ ءَامِنُوا كُلُوا مِن طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب ! يارب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وخذى بالحرام فأني يستجاب لذلك.

أخرجه مسلم [1010] (٢) قال ابن كثير: الأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة.

وقال الله تعالى:

## آيُهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحَا ﴾ (١٠. اللَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (٢٠ اللَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (٢٠ اللَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ (٢٠ اللَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

إن الحق سبحانه يطلب من الداعى الذى يدعو أن يكون جهاز الدعوة فى أعماقه صالحاً، فالدعوة لا تستجاب من عبد جهاز الدعوة فيه غير صالح .. وهى نفس ترضى بالحرام ..

- \* مطعماً ،
- \* ومأكلاً،
- \* ومشربًا... فكيف يستجيب له الله ؟!.

والإنسان قد يدعو بشيء فلا يحققه الله لأنه سبحانه يريد أن يأخذ بيدك إلى مجال حكمته فيمنع عنك ما يضرك.

ثانياً: وشيء آخر قد يحجب عنك الإجابة للدعوة. فالله إن أعطاك كل ما تحب فقد أعطاك خير الدنيا الفانية، وهو يحبك ويريد أن يبقى لك الإجابة إلى خير الآخرة الباقية. إذن ففي الدعاء أيضًا ارتقاءات ففيه.

- \* مناجاة لله،
- \* وخضوع لله،
- \* وخشوع لمشيئته.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين: الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٧٢.

لذلك فهويهب الإنسان الكبرياء أمام غير الله.

ورسول الله ﷺ يقول:

\* «ما من رجل يدعو الله إلا استجاب له، فإما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل (١٠).

#### : (۲) دلد عال بنا

الحق سبحانه وتعالى قد يؤجل عطاء عبد لأن دعاء هذا العبد يقرب أعماق هذا العبد من الله.. إنه عبد واثق من الله..

(۱) عن أبى سعيد المخدرى تطلقه عن النبى تلطة قال: «ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له فى الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها» قال رجل: إذا نكثر. قال «الله أكثره.

أخرجه البخارى في الأدب المفرد [٧١١] والترمذي [٣٥٧٣] وقال الألباني في حسن الترمذي: [٢٨٢٧])

#### (٢) ومن آداب الدعاء

#### 🗯 رفع الأيدى:

عن عائشة ولي أنها رأت النبي على يلاعو رافعًا يديه يقول: (إنما أنا بشر فلا تعاقبني إيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه».

أخرجه مسلم [٨٨٠]

#### ■ السؤال ببطن الكف:

عن مالك بن يسار أن رسول الله على قال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها».

أخرجه أبو داود [١٤٨٦] وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود [١٣١٨]=

\* يحب الله فيدعو الله بأدب الدعوة،

\* ويتناغم مع الكون بالدعاء.

والعبد الذى يدعو الله، عليه أن يعرف أن الله لا يستجيب للقلب الغافل (١) المريض، وأن حضور القلب في الدعوة والقدرة على الأخذ بأسباب الله هي التي تحقق الدعاء على أي وجه من الوجوه التي يراها الله صالحة للإنسان. وها هو ذا سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. يلقى في النار، فجاءه جبريل.

وقال له : أما لك حاجة؟

فقال إبراهيم : أمَّا إليك فلا.

إن إبراهيم خليل الرحمن يعرف أن جبريل مخلوق الله، ومأمور من قبل الرحيم العادل، لذلك يذكر سيدنا إبراهيم ربه مالك كل الأسباب لأن حاجة إبراهيم الخليل تتحقق بإرادة الله لأن طلاقة القدرة تخرق الناموس لإبراهيم عليه

= 🔳 الثناء على الله والصلاة على النبي قبل الدعاء:

أخرجه الترمذى [٣٤٧٧] وصححه الألباني في صحيح الترمذي [٢٧٦٧] وصححه الألباني في صحيح الترمذي [٢٧٦٧] (١) عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على: «دعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه.

أخرجه الترمذي [٣٤٧٩] وقال الألباني: حديث حسن صحيح سنن الترمذي [٢٧٦٦]

السلام فلا تحرقه النار، لأن وظيفة النار الإحراق، ولكنها كانت برداً وسلاماً على إبراهيم.

سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يستكبر أن تكون له حاجة من عطاء الله وحده. وها هو الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه يقع مريضاً فيدخل عليه من يعوذه فيقول الزائر:

ــ أتتأوه وأنت أبو الحسن ؟!!

فيرد عليه الإمام على :

... لا أشجع عَلَى الله .

الإمام على بن أبي طالب رطين يعرف أن العبد لا يجرؤ على أن يكون شجاعً في مواجهة الخالق سبحانه.. فكلنا ضعفاء أمام الله.

ومادام العبد ملتزمًا بمنهج الله فإن الحق سبحانه قريب منه يسمع دعوة الداعى إذا دعاه، لأن العبد المؤمن لا يسأل الله عن شيء يتنافر مع ما كلفه به من تكليفات إيمانية.

والله سبحانه وتعالى قد وجه الدعوة للناس كافة ليؤمنوا فمن آمن فهو مستجيب لدعوة الله، ومادام الإنسان قد استجاب بالإيمان لدعوة الله، فالإنسان المؤمن هو الواثق أنه لن يدعو أحداً من دون الله سبحانه.

والعبد المؤمن يتوجه بالقلب الخاشع إلى الله القادر على إجابة الدعوة، وها هو قول الله يوضح لنا مثالاً لاستجابة الحق لدعوة المؤمن:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لَأُولِي الأَلْبَابِ \* اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهُ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّحَمَّوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَسا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سَبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخُلِ النَّارِ فَقَدُ أَخْرُيْتَهُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ \* رَبَّنَا النَّارَ فَقَدُ أَخْرُيْتَهُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ \* رَبَّنَا وَلَيْكَ مَن تُدْخُلِ النَّارِ فَقَدُ أَخْرُيْتَهُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ \* رَبَّنَا وَكُفَّرُ عَنَا سَيَعَاتِنا وَتَوَقَّنَا فَاعْفُوا لَنَا ذُنُوبِنَا وَكُفَّرْ عَنَا سَيَعَاتِنا وَتَوَقِّنَا فَاعْفُرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكُفِّرْ عَنَا سَيَعَاتِنا وَتَوَقِّنَا فَكُونَا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ وَلَا تَخْلِفُ الميعَادَ ﴾ (اللَّهُ وَلَا يَخُلِفُ الميعَادَ ﴾ (اللَّهُ وَلا تَخْلِفُ الميعَادَ ﴾ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الميعَادَ ﴾ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادَ ﴾ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادَ ﴾ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادَ ﴾ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادَ اللَّهُ الْمُعَادِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَادِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْولُولُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَادِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِم

ومع آداب الدعاء أن يعرف المؤمن أن الله قريب منه، والعبد إذا ما أحب ربه عبده وأطاعه، فإن عطاء الله بلا حدود، والعبد إذا ما أقام دين الله، وعاش على منهجه فهو يعيش في صفاء في الدنيا، وفي الجنة في الآخرة.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآيات ١٩٤/ ١٩٤.



وردت عدة روایات فی تحدید لیلة القدر، فقد ورد عن رسول الله عدر وردت عدة روایات فی تحدید لیلة القدر، فقد ورد عن رسول الله تخدید لیلة القدر یقصد منه الحق سبحانه وتعالی إشاعة طلب الخیر فیها. فکأن الحق سبحانه یرید أن یعلمنا أن تمیزها فی أن نحییها وإلا ستمر علی الناس جمیعا، لأن الله سبحانه وتعالی یرید أن یشیع مراسم الإحیاء فی لیال أوسع، وإشاعتها فی الزمان دون تحدیده کان نتیجة لمعصیة، فقد ثبت أن رسول الله علیه عندما خرج إلی أصحابه قال لهم: إنی جئت لأخبركم بلیلة القدر، أما أنه قد تحاور أی تجادل فلان وفلان و فرفعت (۲) .. فكأن الخیر یرفع بالمحادلة، ذلك تحاور أی تجادل فلان وفلان و فرفعت (۲) .. فكأن الخیر یرفع بالمحادلة، ذلك رمضانه النبی علیه قال: «تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضانه النبی علیه قال: «تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضانه النبی علیه قال ؛ أخبرنی عبادة بن الصامت أن النبی علیه خرج لبخبرنا بلیلة القدر، =

لأن الجدال في الكلام ضلال لقول رسول الله تَلَكَّهُ: «ماضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أرثوا الجدل».. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الخير يرفع بالجدل، فلولا الجدل لعرف وقتها.. أي وقت ليلة القدر، ولكنها أشيعت في العشر الأواخر من رمضان.

وعدم تحديد ليلة القدر، هو لحكمة ربانية سامية وهي ألا تأخذ صفة الرتابة، وإن حددت فإن كل المسلمين يتحرون هذه الليلة المعنية، ولكن سبحانه يريد إشاعتها في العشر الأواخر من رمضان.

ليلة القدر درة فريدة في رمضان، والباحث عن الدر عليه أن يغوص في الأعماق.. في قاع البحار، والباحث عن ليلة القدر علية أن يجتهد في زمانها يتركز ما ورواه لفخر الرازى في هذا الشأن المشاع في العشر الأواخر من رمضان.

شهر رمضان قد يكون ثلاثين يوماً، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً، فحينما يكون الشهر كاملاً يكون العدد وتراً من ٢١، وحينما يكون شهر رمضان ناقصاً يكون وترا من ٢٠، فقد جعل الشفع في الناقص وتراً. إذن فلا تضارب، وهذا يدل على أن رسول الله عَنَا استخبر غيباً بالشهر إن كان ناقصاً أو كاملاً..

فقال ﷺ: «التمسوها في وتر العشر الأواخر»

قتلاحى رجلان من المسلميين فقال: «إنى خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس».
 أخرجه البخارى ٢٣٢/٤] ومسلم [٢١٦٧]

#### الإصطفاء.

إذا تأملنا في الإنسان ، والزمان، والمكان لوجدنا أن الله سبحانه..

\* اصطفى من الإنسان: آدم، ونوحاً، وآل إبراهيم، وآل عمران،

\* واصطفى من الأماكن: مكة.

\* واصطفى من المساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى، فذلك قول رسول الله عَلَيْهُ: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى» (١).

فعلة اختيار الله سبحانه للزمان هو عين الاصطفاء.. فالميزة أتت من الاصطفاء.

\* فليلة القدر أخذت عظمتها من نزول القرآن الكريم فيها . . فهى عظيمة لذاتها .

\* وإصطفاها الله من قبل نزول القرآن.

هذا جائز، وهذا جائز.. ولامانع من الأخذ بالرأيين.. ولكن نقول:

#### ماهى ليلة القدر؟

ليلة القدر هي التي نزل فيها القرأن.. أو هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم.

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى نطي قال: قال رسول الله على: «لا تُشدُّ الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى» أخرجه البخارى [۲/ ۲۲] ومسلم [۱۳۹۷]

ومادام يفرق فيها كل أمر حكيم فيكون اصطفاؤها قبل نزول القرآن فيها، وليس بسبب نزول القرآن فيها، ولكن تمام النعمة بنزول القرآن فيها .. فكأن القرآن الكريم جعل ليلة القدر فائقة القدر، واصطفاء الله لها كنان قبل نزول القرآن، لأن قول الله سيحانه:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةً الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اللهِ شَهْرِ \* تَنَزَّلُ الْمُلائكَةُ وَالرُّوحِ فيهَا بِإِذْنَ رَبُّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ \* اللُّهُ اللَّهُمْ هَيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفُّجُّر ﴾(١).

أى ليلة التقدير لكل مقدور في الكون، وأعظم مقدور هو القرآن الكريم.. فهو قمة المقدور.

#### الخيرية:

القرآن الكريم أنزله الله سبحانه في ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، والملائكة وجبريل ينزلون إلى الأرض بأمر من الله سبحانه في هذه الليلة، وأن السلام يعم فيها حتى مطلع الفجر.

الله سبحانه أوجد القرآن باللوح المحفوظ.. القرآن أزلي، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون بن إفعل .. والتفعل.

<sup>(</sup>١) سورة القدر.

ونحن عندما نتأمل ليلة القدر سوف نجد أن السنة العربية والتقويم الهجرى يتبع القمر، فنجد شهر رمضان يأتى في الشتاء أو في الربيع أو في الصيف أو في الخريف، فما من يوم أو شهر أو فصل من فصول السنة إلا وشهد فيه رمضان. وعلى مسار آخر كثيراً ما نجد أن ليلة القدر هي الأخرى جاءت في كل يوم من أيام العام كله.

واختيار الليل في قول الله سبحانه، هو اختيار للوقت الذي يتعبد فيه العباد الصالحون الذين يصدقون غيب الله، ويشهدون آياته، ويعبرون عن الإيمان بالعبادة. فقيام الليل للعبادة لايمكن أن يتم رياء أو نفاقًا، إنما القائم للعبادة في الليل هو العبد الخاشع لله سبحانه.

وليلة القدر كان اختيارها اختيار تشرف به البشرية كلها، لأنها ليلة يوزع فيها خير السلام على العباد الصالحين، وهي ليلة كما رأينا ليست مخصورة في يوم محدد، إنما هي ليلة تمر على كل ليالي السنة في فصول السنة المختلفة مع اختلاف مجيء شهر رمضان من فصل إلى فصل.

وليلة القدر تعرضت لزمان نزول القرآن، فقد أُنزل القرآن من اللوح المحفوظ الذي كان مستوراً فيه فكان نزول القرآن خيراً لا يستوعبه أحد باجتهاده وعلمه، لأن القرآن يستوعب كل أقضية الكون منذ خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة. ونزول الملائكة والروح الأمين \_ جبريل \_ هو أمر غيبي من أمور الغيب التي نصدقها.. فنحن نصدق الغيب كما أمرنا الله سبحانه.

وليلة القدر خير من ألف شهر.. والمسلم إذا أمضى ليلة القدر في تعبد

صادق فإنه ينال صفاء وسلام النفس (١). إذن فالفرحة والبهجة بليلة القدر لاتكون إلا إذا كانت آثار القرآن الكريم قد اتضحت في سلوكياتنا، وتعطرت به أرواحنا.. فمن فيض الرحمن ارتوت النفوس فخشعت الله سبحانه وتعالى.

#### وضيلة الليلة عند الله :

فيقول الحق سبحانه:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾.

الله سبحانه أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وكما قال ابن عباس:

- أنزل الله القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل الملك مقصلاً بحسب الوقائع في ثلاثة وعشرين عاماً على رسول الله على .

فعندما نسمع كلمة نزل نجدها منسوبة إلى ما أوكل الله به جبريل الملك لينزل بالآيات منجمة على رسول الله محمد ﷺ.

والحق سبحانه حين يتحدث عن نزول القرآن بواسطة الروح الأمين جبريل فيقول سبحانه:

أخرجه البخارى [12/ ٢٢١] ومسلم ٢٧٦٠]

<sup>(</sup>١) سورة القدر: الآية ١. فعن أبى هريرة نطي قال: قال رسول الله على : «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»

# ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبُّ الْعَـالَمِـينَ \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَـالَمِـينَ \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْ

إذن فكلمة: أنزل.. بها همزة التعدية لإبراز القدرات اللانهائية للحق سبحانه الذي أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم حمله جبريل ـ الروح الأمين ـ إلى الرسول الكريم محمد على مناسباً للأحداث، ومناسباً للظروف.

وكأن الإنزال في رمضان جاء مرة واحدة، وإذا كان بعض أهل الضلال يحتجون على الإسلام متسائلين:

\_ كيف تقولون إن رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون نزول القرآن في كل زمن، فتقولون هذه الآية هنا، وتلك الآية نزلت هناك؟

لهؤلاء نقول:

\_ إن قول الحق: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾.. يعنى أن الله سبحانه أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر، ثم نزل منجماً على الرسول الكريم ﷺ بواسطة الملك جبريل.

والنجم هو القسط القرآني الذي حمله جبريل الملك من السمباء الدنيا موافقاً للحدث الأرضى. وشاءت إرادة الحق ذلك لينزل الحكم في كل أمر بما ينفع الناس في لحظة حاجتهم للحكم، وليستقر الحكم في نفوس المؤمنين (٢)..

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات ١٩٢/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس الله : نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا ==

ولنضرب هذا المثل للتقريب من الذهن الانساني المحدود ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْمَثُلُ اللَّهُ الْمَثُلُ اللَّهُ الْمَثُلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إن قدرة الحق سبحانه هي التي أوجدت الإنسان، وعلم الحق أعلم بالإنسان من نفسه، ولذلك حين يريد الحق سبحانه أن يثبت حكماً من الأحكام، أو أن يعالج قضية من قضايا الوجود فأنه يأمر الروح الأمين أن..

\* ينزل بالقسط المناسب،

\* والحكم الملائم وقت احتياج الإنسان للحدث من السماء الدنيا.

وقد كان الملك جبريل ينزل في أى وقت من أوقات البعثة المحمدية، وهو الوقت الذى يعالج قضية من القضايا. والحق سبحانه الذى أنزل القرآن يقول:

﴿ وَبَالْحَقُ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَ مُبَشَّراً وَنَذِيراً \* وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِشَقْراًهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزيلاً ﴾ (١).

جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء ولا يجئ المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه وذلك قوله تعالى ﴿ ولا يأتونك بمثل إلا جنناك بالحق أحسن تفسيرا ﴾

(تفسير ابن كثير: ١/ ٢١٦)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: الآيات ١٠٥/ ١٠٦.

والقرآن ككتاب حق نزل به الملك جبريل على رسول الله البشير النذير فرسول الله يبشر بالجنة من أطاع، وينذر بالنار من عصى.

والقرآن نزل على رسول الله لتثبيت الفؤاد على مراحل الدعوة حسب أحداثها.. وأحداث الدعوة كثيرة، وكل موقف فيها يحتاج إلى تثبيت فؤاد الرسول الكريم وأفئدة المؤمنين. لكن لو أنزل الله القرآن الكريم مرة واحدة على رسوله لكان تثبيتاً واحداً، ولكان ذلك مخالفاً لأسلوب المعجزة التي أرادها الله لرسوله عبالقرآن الكريم صارت المعجزة الحسية أبد الدهر هي القرآن، ونزول القرآن مناسباً للأحداث جعل من أمر الدعوة الخاتمة أمراً مقبولاً وخالداً.

واقرأ قول الله سبحانه:

وقد قال كفار مكة:

ــ لماذا لم ينزل القرأن على محمد دفعة واحدة كما حدث مع التوراة ؟(١).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الصحف والتوارة والزبور والإنجيل نزل كل منها على النبي الذى أنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا =

ورد الحق سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه مفرقًا ليقوى به قلب الرسول الكريم، وليحمله ويحفظه، وفيه التفصيل الواضح البديع، والنور الساطع الذى يدحض شبهات المبطلين.

الحق الأعلى سبحانه يعرف أن الرسول على سيتعرض لمنغصات شتى، وكل منعض يحتاج إلى كشف، وإلى تهيئة، وتهدئة، وإيضاح، لذلك كان القسط القرآنى ينزل ليثبت فؤاد الرسول الكريم، ونزل القرآن الكريم مرتلاً ليسهل حفظه وفهمه وهضمه.

فإذا أراد أهل الضلال أن يمعنوا في ضلالهم فالحق سبحانه يقول:

﴿ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَـفَلِ إِلا جِـنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ اللهِ عِنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ اللهِ اللهِ عَنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلَّ اللهُ ا

الحق سبحانه يبلغ رسوله أن أهل الضلال قد يسألون عن أشياء يحاولون بها أن يشوهوا نور الحق أو يقللوا من قدر القرآن فيسعفه الحق بالإيضاح الكامل والنور الشامل. فإن القرآن لو نزل دفعة واحدة على الرسول على فكيف يبرز التثبيت للفؤاد عندما يسأل المؤمنون عن بعض الأشياء؟

#### \* \* \*

(تفسير ابن كثير : ١/ ٢١٦)

<sup>=</sup> بحسب الوقائع على رسول الله علم.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ٣٣.

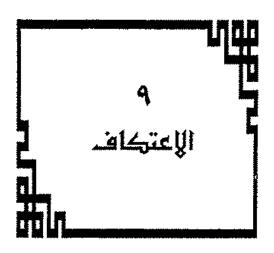

(لعبر المسلم إذا ما احب الله: عبادة وطاعة.. فعطاء الله له بلا حدود، والعبد إذا ما أقام الدين، وعاش في منهجه فهو يعيش مع الصفاء في الدنيا، ومع الجنة في الآخرة. والحياة في ضوء منهج الله سبحانه لها حدود، وقد أوضح الله هذه الحدود، ولم يضن عن العباد بالآيات التي تكون نوراً يهدى إلى اليقين.

والصوم \_ على سبيل المثال \_ يعطى العبد كثيراً من النعم التي لا يمكن لعقل بشرى أن يحصرها ذلك لأن الصوم قد جاء لتصعيد الإيمان التعبدى للحق الأعلى الذي أكرم الإنسان بشرف العبادة لله.

والحق سبحانه وتعالى حين اصطفى شهر رمضان شهراً للتصعيد الإيمانى إنما كان ذلك الاصطفاء هو رغبة من الحق فى أن تدخل كل الأزمنة فى دائرة الاصطفاء إذ قال الحق سبحانه فى حديثة القدسى:

«كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به..» (١).

فذلك تشريف للإنسان بعطاء الله بجزاء يختلف ويفوق كل ألوان الجزاء الأخرى.

ورسول الله على إذا كان قد سن سنة الاعتكاف (٢) في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك بإلزام النفس بالإقامة في بيت الله فذلك لكي يخرج الإنسان من بيته إلى بيت الرب الكريم ليديم العبد الأنس الكامل مع خالقه.. خالق الوجود، فعلى المؤمن أن يبصر دائمًا العشق التكليفي الإيماني لينال ارتقاء الصفاء، وإشراقات العطاء من الله سبحانه وتعالى.

والاعتكاف في المساجد سواء بالليل أو بالنهار لا يعطى للمعتكف الحق في شرعية المباشرة الزوجية (٣).

فقد قال الحق سبحانه وتعالى :

أخرجه البخارى [12/ ٢٣٥] ومسلم (١١٧٢)

وعن أبى هريرة بطُّنك قال: كان يعرض على النبى عَلَقُ القرآن كُل عام مرة فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض. العام الذى قبض، كان يعتكف كل عام عشراً فاعتكف عشرين فى العام الذى قبض. أخرجه البخارى [٢/٩]

#### (m) الاعتكاف:

في اللغة : هو الحبس، والمكث، واللزوم.

**الله وشرعاً**: هو مكث في المسجد من شخص طاهر بنية الاعتكاف، ويسمى جواراً. =

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رَفِيْهِا أَن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده.

## ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ كَالْمُ الْمُسَاجِدِ تِلْكَ كَالُهُ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ (١٠).

والحد.. هو الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء، وحدود الله هي محارمة وذلك كما يقول رسول الله على الومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه (٢).

■ وفضل الاعتكاف هو حفظ المعتكف من الشرور، ويكتب له كشواب فاعل الطاعات كلها لأنه حبس نفسه في بيت الله تعالى طلباً لرضاه.

(التاج الجامع للأصول .. كتاب الصوم : ١٠١/١٠١)

أخرجه البخارى [٥٢] ومسلم [١٥٩٩]

فالاعتكاف سنة بإجماع، ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان، كما يجب بالنذر.

<sup>■</sup> ولا يجوز للمعتكف:

<sup>(</sup> أ ) مباشرة النسوة.

<sup>(</sup>ب) الخروج من المسجد لغير قضاء الحاجة وهي.. التبول، والغائط (التبرز) والفصد، والحجامة (أخذ الدم من أى مكان)

<sup>(</sup>حم) الخروج للأكل والشرب لعدم جوازها في المسجد.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) عن النعمان بن يشير فظ قال: قال رسول الله كله: «المحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس قمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟.

والله سبحانه وتعالى عند أمره بالنهى عن شيء فيهو يقول: ﴿ فَلا تَعْتَدُوها ﴾ .. وعندما يأمر بأمر فيقول سبحانه: ﴿ لا تَعْتَدُوها ﴾ .. ففى ذلك رحمة بالمكلف إذن.. فيلا يصح للإنسان أن يجعل امرأته تأتيه وهو معتكف في المسجد، فقد تكون جميلة، وأنه قد لا يكون في نيته أن يفعل شيئاً.. لكن عليه أن لا يقرب أسباب النواهي، كذلك مثل الخمر لقد أمر الله باجتنابها.. أى لا يقترب حتى مكان شرب الخمر، لأن الاقتراب قد يزين للإنسان أمر احتسائها.

إذن فمن أجل أن يمنع الإنسان نفسه من تلك المحرمات عليه ألا يقرب النواهي. فهي الأوامر على الإنسان ألا يتعداها.

والمعتكف هو من حصر نفسه، وحركته في زمن معين وفي مكان محدد فالرسول علله جعل من الاعتكاف سنة في الأيام العشر الأواخر من رمضان فيحق للمسلم أن يعتكف في بيت الله، وقد اختلف العلماء في اشتراط الصوم وقت الاعتكاف، وهل يشترط له أن يكون في المسجد؟

الاعتكاف إذا أراده المسلم فليكن في بيت الله، مع حبس الحركة في هذا البيت، ولكى يأخذ المؤمن ثواب الاعتكاف، فلا يجب أن يتكلم في أي شيء لأن هذه اللحظات التي قيد فيها المؤمن حركته المطلقة في الأرض.. في بيت الله، فليجعلها لحظات الله، ومع الله للعبادة مثل:

الصلاة ،

وقراءة كتاب الله.

ولنا في أحد الصحابة رضوان الله عليهم أسوة حيث يقول:

ـ كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا.

وزاده صحابي آخر فقال:

ــ وزد يا أخى أننا نترك أقدارنا مع نعالنا.

انظر إلى دقة الصحابى في النظر إلى أمر الاعتكاف حيث لا يخلع الدنيا فقط مع نعليه على باب المسجد، ولكن يخلع أيضاً قدره في الدنيا لأن الدنيا تأخذ من الأوقات أغلبها والمسجد لا يأخذ منك إلا الوقت القليل.. فضع قدرك مع نعليك خارج المسجد، وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله.

وكان رسول الله على يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان.. فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد؟.. لا، إن الاعتكاف يصح في أي مكان.. لكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل لأنه.

\* يؤخذ فيه بالمكان،

\* ويؤخذ فيه بالزمان معاً.





## الحج والعمرة

﴿ وَأَتِمُواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (١٠٪

(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

قال الله تعالى:

﴿ . . . وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَسِيْتِ مَنِ اسْتَطَاعً إِلَيْهُ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيً عَنِ العَالَمِينَ ﴾ (١)

عن أبي هريرة وطي قال: قال رسول الله عَلَيْه : «مَنْ حَجَّ لله فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يُفْسُقْ رَجَحَ كَيَوْمِ وَلَدَهُ أُمُّهُ» (٢٠)

وعنه أيضًا أن رسول الله لله قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةُ الْعَمْرَةُ الْعَمْرَةُ كَفَّارَةُ لَمَا بَيْنَهُما وَالْحَجُّ الْمَبْرُورَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ إِلَا الجَنَّةُ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري [١/ ٧٣] ومسلم [٨٣].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري [٣/ ٤٧٦] ومسلم [١٣٤٩].



الحرام بيت الله، والخلق كلهم خلق الله سبحانه. . . فلماذا تقتصر والبيس رؤية الخلق لبيت الله على القادر للذهاب، والإقامة عند البيت مثل إبراهيم عليه السلام ؟ . . . فقد أراد الحق سبحانه وتعالى لكل مخلوق فى الكون أن يذهبوا لرؤية بيته الحرام، لأن هذا بيت الله باختيار الله، فهو سبحانه الذى اختاره بنفسه ووضعه للناس، ومساجدنا هذه هى بيوت الله أيضاً لكنها بيوت الله باختيار خلق الله، فالحق سبحانه أراد أن ينشر هذا الفضل على كل خلقه حتى يذهبوا لرؤية بيت الله الذى اختاره لهم فقد قال سبحانه:

﴿ وَأَذُّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَسَالاً وَعَلَىَ كُلُّ عَنَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلٌّ فَجٌّ عَمِيقٍ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحج : الآية ٢٧.

وإن كان هذا أمر للرسول أيضاً وهو خاتم الرسل، وهو الحامل لكل مقومات أمر السماء في جميع الأديان التي سبقت وأزمان خلت.

وكلمة ﴿ أَذُن ﴾ معناها: أعْلِم بفتح الهمزة وكسر اللام، والعلم أول مرتبة من مراتبه الوسيلة فيه السماع بالأذن، ولذلك فالآذان هو الإعلام مثل قوله سبحانه:

# ﴿ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيَدَنَّكُمْ وَلَئِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فمعنى ﴿ أَذُن ﴾ .. أى أعلم، وكلها جاءت من الأذن لأنها وسيلة السماع الأولى، والخطاب المبدئي الذي يه نتعلم كيف نقرأ.. فقيل أن نقرأ لابد أن نسمع. والحق سبحانه وتعالى عندما قال: ﴿ وَأَذُن فِي النَّاسِ بِالْحَجّ ﴾ .. لم يكن بجوار البيت الحرام أحد إلا إبراهيم عليه السلام وزوجته وابنه إسماعيل، في واد غير مسكون ولا مأهول، والناس بعيدون عنه.

فيقول الحق سبحانه:

﴿ رَبِّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَـيْسِ ذِي زَرْعِ الْرَعِ عَيْسِ ذِي زَرْعِ الْمُحَرِّمِ ﴾ (٢).

وسيدنا إبراهيم عليه السلام سأل ربه ومن الذى سيسمع صوتى بالأذان

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: الآية ٣٧.

يارب؟ فقال له الحق سبحانه: عليك أن تُؤَذَّنَ وعلى البلاغ (١)، وذلك مثل قوله تعالى .﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكَنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (٢)

وقالوا في أصلاب بني آدم، وفي أصلاب الذرية كلها بعد إبراهيم عليه السلام، أن كل من سمع في عالم الذر آذانًا وقال:

\* لبيك اللهم لبيك .. له ثواب حجتين

\* وإن قال: لبيك اللهم لبيك .. وأخذ يكررها له ثواب بعدد ما قال.

ومعنى كلمة لبيك .. أى إجابة بعد إجابة... والله سبحانه طلب منا أشياء كثيرة، ولكن الأركان في الإسلام: أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، يقولها الكافر فيدخل بها في دين الإسلام، وتكرارها زيادة في الإيمان لندخل بها في الإسلام، ونكرارها زيادة أو نصوم رمضان، ونحج في الإسلام، ثم بعد ذلك نقيم الصلاة، ونؤتى الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت. انظروا إلى هذه الأركان تجدوا الركن الوحيد الذي يدخله المسلم

(سيل الهدى والرشاد: ١/ ١٥٧)

وعن ابن عباس الطفية قال: «لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رِبَّ قد فرغت فقال: ﴿ وَإِذْنَ فَي الناس بالحج ﴾ .

قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلى البلاغ.

قال: رب كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، حبج البيت العتيسق فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض بلبون.

أخرجه الحاكم في المستدرك ٢١/ ٢٨٨] وقال: حديث صحيح الإسناد على شرحه المسخين ولم يخرجاه

(٢) سورة الانفال؛ الآية ١٧.

1 - 9

 <sup>(</sup>١) قال أبوجهم: أمر الله إبراهيم بعد فراغه من البناء أن يؤذن في الناس بالحج، فقال: «يا رب
وما يبلغ صوتي؟ قال الله جل ثناؤه: أذن وعلى البلاغه.

باشتياق يسهل الله طريق الاستطاعة، فيحرم نفسه ويحاول أن يستكمل المال اللازم لنفقات هذا الأمر ألا وهو الحج، بينما لايتكلف هذه المشقة في عبادة أخرى أبداً، لأن فيه استدعاء للفطرة فينسى المشتاق إلى الله كل تعب وذلك لأن الله تعالى أمر وقال: ﴿ وَأَذُن فِي النَّاسِ ﴾ .. ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ فهم يأتون مسرعين إلى هذا المكان الطاهر، مصداقًا لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في قول الله سبحانه وتعالى :

## ﴿ فَاجْعَلُ أَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ النَّامِ اللَّهُمَ النَّمُونَ ﴾ (١).

إذن .. القلوب تهوى إلى هذا المكان.. والهوى أمر لا يملكه الإنسان باختياره، لأنه لغة قلب، ونداء الرحمن إلى اختيار من يهوى إليهم. فتجد الإنسان يكون فقيراً وقد يدخر من قوته وقوت أولاده، ويحرم نفسه من متع الحياة ليوفر من المال ما يساعده على السفر لأداء فريضة الحج، إذن كلمة ﴿ وَأَذَّن ﴾ .. ﴿ يأتوك ﴾ أمر وخبر صادق.

وبعض أهل الفهم قالوا: هل الأمر بالآذان للحج كان لابراهيم أو لأحد غيره؟.. فقالوا: الأمر هنا عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيقول الحق:

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنَ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وَطَهَرُ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكِعِ السُّجُودَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية ٣٧.

\_ جامع البيان

ومعني ﴿ وَإِذْ بَوْأَنَا لِإِبْراهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ وَأَذَنْ في الناس بالحج نداء من كل الرسل، وأمة محمد على لأن البيت الحرام كان مقدسًا على مر العصور والأزمان، وكان الناس يحجون إليه وكان منهم السقايا لخدمة الحجيج، فهذا النسك قد ثبت أن موسى عليه السلام حج إلى الكعبة (١). ونقول: الذين يزعمون أن الذبيح هو إسحاق، ونقول لهم: لو كان إسحاق هو الذبيح لكانت عملية الذبح، والفداء، ورمى الجمار وغير ذلك عند كم في الشام، ولكنها هنا في مكة لأن إسماعيل عليه السلام كان هنا في هذا المكان، ثم تذكروا جيدًا أنكم قلتم في كتبكم ... في الإصحاح ٢٣١، على الخروا جيدًا أنكم قلتم في كتبكم ... في الإصحاح ٢٣١، على خبل «فاران» وأن يأخذ ولده الوحيد ويذبحه.

فولده الوحيد هو إسماعيل وليس إسحاق، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم أنه فدى إسماعيل، وبشر إبراهيم بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب فقد قال سبحانه :

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس والله قال: كنا مع رسول الله على بين مكة والمدينة فمرونا بواد فقال: «أى واد هذا؟» قالوا: وادى الأزرق. قال: «كأنى أنظر إلى موسى عليه السلام لله بالتلبية ماراً طول شعره شيئاً لا يحفظه داود لله واضعاً إصبعيه في أذنيه، له جوار إلى الله بالتلبية ماراً بهذا الوادى، قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال: «أى ثنية هذه؟» قالوا: ثنية هرشى أو لفت فقال: كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، وخطام ناقته ليف خُلبة ماراً بهذا الوادى ملبياً».

أخرجه ابن ماجه [٢٨٩١] وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة برقم [٢٣٣٨].

## ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلاَ جَعَلْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلاَ جَعَلْنَا كَالَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ (١).

ويعلم من الآية الكريمة أن إسحاق ويعقوب كانا نافلة. أما الابن الأول لإبراهيم هو إسماعيل عليه السلام حيث يقول الحق:



(1) سورة الأنبياء : الأية ٧٢ .. قال ابن كثير: «ذهب أهل الكتاب وجماعة من أهل العلم إلى أن اللبيح هو إسحاق، وحكى ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاً، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك متلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة.

وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم في قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامِ حَلِيمٍ ﴾ (سورة الصافات: الآبة ١٠١)، وذكر أنه الذبيع في قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْي قَالَ يَا بُنَي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ (سورة الصافات: الآبة ١٠٢). ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيا مِّنَ الضَّالِحِينَ ﴾ (سورة الصافات: الآبة ١٠٢).

ويقول ابن القيم في هزاد المعاد في هدى خير العبادة الجزء الأول في فصل نسب الرسول على الله الله الله الله والذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ـ يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره (وحيده) ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده، والذي غر أصحاب هذا القول: أن في التوراة =

التى بأيديهم: [اذبح ابنك إسحاق]. قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله: [اذبح بكرك ووحيدك] ولكن اليهود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم، وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله، وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أنوه بالبشرى: ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيديهُم لا تَصلُ إِلَيه نكرهُم وَأُوجَسَ منهم خيفة قَالُوا لا تَخفُ إِنّا أَرْسَلْنا إِلَى قَوْم لُوط \* وَامْرَأَتُهُ قَالِمة فَصحكَ لَي فَصَحكَتُ فَبَشُوناها بِإسحاق وَمَن وَرَآء إسحاق يَعقوب ﴿ (سورة مود، الآيتان ٧٠، ٧١) فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولد ثم يأمر بذبحه، ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في لفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه.

ثم يقول: وبدل عليه أبضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم « قلد صَدَّقَتَ الرَّفَيَا إِنَّا الصافاتِ قال: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ للْجَبِينِ \* وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرَّفِيَا إِنَّا كَلَكَ نَجْزِى الْمُحْسنينَ \* إِنَّ هَلْاً لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينِ \* وَقَدَيْنَاهُ بَلَيْحِ عَظيم \* وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ كَذَلكَ نَجْزِى الْمُحْسنينَ \* إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنا الْمُؤْمِنينِ \* فِي الآخِرِينِ \* سلامٌ عَلَى إِبْراهِيمَ \* كَذَلكَ نَجْزِى الْمُحْسنينَ \* إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنا الْمُؤْمِنِينِ \* وَبَشَرْنَاهُ بَاللهُ مِنْ عَبَادِنا الْمُؤْمِنينِ \* وَبَشَرْنَاهُ بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِبْراهِيمَ \* كَذَلكَ نَجْزِى الْمُحْسنينَ \* إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنا الْمُؤْمِنينِ \* وَبَشَرْنَاهُ بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

ثم يقول: وأيضاً فلا ربب أن الذهبيح كان بمكة؛ ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها كما جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله، ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا اتصل مكان الذبيح وزمانه بالبيت الحرام الذى اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبرهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً، ولو كان الذبح بالشام حكما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم للكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة.

وأيضاً.. فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليمًا؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه، ولما ذكر إسحاق سماه عليمًا فقال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ ضَيَّف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَحَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَى أَهْلُه فَجَاءَ

بِعِجُلِ سَمِين \* فَقَرِّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونِ \* فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفَّ وَبَشُرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ (سورة الذاريات: الآيات ٢٤/ ٢٨) وهذا إسحاق بلا ريب؛ لأنه من امرأته وهي المبشرة به، وأما إسماعيل فمن السرية.

وأيضاً فإنهما بشراً به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك.

وأيضاً.. فإن الله سبحانه أجرى العدادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له، تعلقت شعبة من قلبه بمحبته، والله تعالى قد اتخذه خليلاً، والخلة: منصب يقتضى توحيد المحبوب بالمحبة، وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيها، فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد، جاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الحليل فأمره بذبح المحبوب، فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصود، فنسخ الأمر وفدى الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الله.

ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر من مزاحمة المخلة ما يقتضى المولود الآخر من مزاحمة المخلة ما يقتضى الأمر بذبحة، وهذا في غاية الظهور.

وأيضاً فإن سارة امرأة المخليل إبراهيم عليه السلام غارت من هاجو وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولد إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنهما في أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته ورأفته، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله؟. هذا مع رحمة الله لا وإبعاد الضرر عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ الله المحكمة البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية، فحينفذ يرق قلب السيدة على ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضبع بيت هذه وابنها منهم، ويرى عباده جبره بعد الكسر، ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبير هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد، آلت إلى ما آلت =

#### \* \* \*

(تفسير ابن كثير : ١٨ /٤ - ٢٠)

إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامها مناسك لعباده المؤمنين، ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة، وهذه سنته تعالى فيمن يريد رفعه من خلقه، أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره، فقد قال تعالى: ﴿ وَنَرْيدُ أَنْ نَمُنْ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَلُوانِ مَنْ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَلُوانِ مِن يشاء والله ذو المَمَةُ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ (سورة القصص: الآية ۵) وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم، ١ . هـ. (بتصرف يسير).



سبحانه وتعالى حين وجه عباده المسلمين إلى الصلاة تجاه بيت الحق المقدس، هل كانت القضية أن تظل القبلة إلى بيت المقدس، ثم أراد الله سبحانه بعد ذلك أن يوجههم إلى الكعبة؟.

لقد كان الأصل في التشريع الإلهي أن يوجههم إلى الكعبة المشرفة، وهنا لم يكن هناك دافع من واقع، ولكن كانت هناك إرادة من الحق سبحانه أن لا يتوجه المسلمون بالصلاة إلى الكعبة، إلا بعد أن يثبت تطهيرها لله وحده، وبعد أن يتضح للناس بأنه لا محل لأى صنم من الأصنام في الكعبة لأنهم كانوا يقدسونها على أنها بيت العرب، وكانوا يضعون فيها أصنامهم، ووضع الأصنام في الكعبة شهادة بأن لها قداسة في ذاتها. فالقداسة لم تأت بأصنامهم بل هم أرادوا أن يحموا هذه الأصنام فوضعوها في الكعبة. لماذا لم يضعوها في مكان آخر؟ لأن الكعبة مقدسة بدون أصنام.

وحين يصدر الحق سبحانه الحكم بأن يكون التوجه في الصلاة إلى الكعبة فهذا شحذ لهمة المسلمين أن يعملوا على نشر الإسلام، وتطهير البيت من الأصنام، وذلك لم يتحقق إلا في الفتح.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أراد التوجه إلى بيت المقدس أولاً فذلك تثبيت للمسلمين ولغير المسلمين بأن دين الإسلام هو دين جامع لكل الأديان، وهو دين يحتوى كل دين قَبْله، فتكون القداسة للكل، وأن بيت المقدس من مقدسات ذلك الدين الجامع، وبذلك لا يمكن لأحد أن يدعى أن الكعبة المشرفة للإسلام، وأن بيت المقدس لغير الإسلام .. لا، الكعبة وبيت المقدس كلاهما للإسلام. ولذلك أسرى برسول الله على المسلمين ، وجاء الإسلام جامعًا لكل الأديان، يقول الحق:

﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدَّينِ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا وَالدِى أَوْصَى بِهِ نُوحًا وَالدِى أَوْحَى وَالدِى أَوْحَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُواهِيمَ وَمُسوسَى أَوْحَىيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُسوسَى وَمُسوسَى وَعَيْسَى ﴾ (١).

إذن هنا قد أثبت الحق أن بيت المقدس قد يدخل في مفهوم الإسلام. ذلك لأن مفهوم الإسلام متعدد :

\* إلى كل الأزمنة ،

\* وإلى كل الأمكنة ،

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ١٣.

\* وإلى كل المقدسات عند الله.

وبعد أن يثبت الحق للخلق أن الكعبة المشرفة هي بيت الله سبحانه فيصدر الحق الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة.

وكما ذكرنا سابقاً: إن جميع المساجد إنما هي بيوت الله باختيار العلق أما الكعبة فهي بيت الله باختيار الله سبحانه وتعالى . إذن قيجب أن بتوحه المسلمون في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة لذلك كان التوجه إلى بيت المقدس يناسب القضية الأولى، وهي أن قداسة بيت المقدس عندنا نحن المسلمين إلى أن يثبت ذلك المعنى ، ثم يوجه الله المسلمين كلهم إلى الكعبة.

إذن فقد نسخ الله سبحانه القبلة من بيت المقدس، وجاء بخير من دئت وهو التوجه إلى الكعبة، ولا يجب أن يقال : أنه مادامت الكعبة خيراً أكسر . فلماذا لم يوجهنا الخالق سبحانه إليها أولاً؟.. مثل هذا القول لا يجب أن يقل لأن بيت المقدس في زمن كان خيراً بمفهومه الأول فقد كان قبلة، ولكن بعد أن نسخت القبلة من بيت المقدس فأنه يصير بيت الله في الكعبة خيراً من بيت المقدس .

#### حركم الله :

الإنسان عندما يشوب \_ يرجع \_ إلى الله ، فلا بد أن يكون في أمن . فلا فزع . والله سبحانه جعل بيته آمناً ، فطلب من المؤمنين به أن يجعلوا البيت الحراء آمناً . فإن أطاعوا الله جعلوا هذا البيت آمناً ، وإن لم يطيعوا الله جعلوا الناس يفزعون ، ولذلك نزل حكم الله سبحانه بقوله :

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةٌ لِلنَاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُواْ مِنَ مَسْطَلَى وَعَسِهِ لَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ مُسْطِلًى وَعَسِهِ لَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَسِهِ لَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالْعَامِ وَاللَّهُ وَهِ ﴿ (١) .

وكلمة البيت هذه تنصرف إلى بيت الله، فقد جعله سبحانه مثابة للناس. أى يثوب الناس إليه، ويرجعون لأنه بيت ربهم سبحانه. فإذا أفزعك شيء فاذهب إلى بيت ربك لتجد رحمة ربك في استقبالك، فيزيح عنك كل ما يتعبك في الحياة.

كذلك جاء الأمر الإلهي بأن نجعل من مقام نبي الله إبراهيم عليه السلام مصلى.

والصلاة تطلق على الصلاة الشرعية التي نعرفها، وهي التي نفتتحها بالتكبير، ونختتمها بالتسليم وبشرائط مخصوصة (٢).

وتطلق أيضاً على الدعاء.

وتطلق أيضاً على الصلاة على رسول الله على كما نذكرها في التشهد بالقول: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إيراهيم

أخرجه أبو داود [٦١٨] وصححه الألباني في صحيح أبي داود [٧٧]

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٢٥.

 <sup>(</sup>٢) عن على نطق قال: قال رسول الله عله: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير
 وتحليلها التسليم».

وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (١) .

والله سبحانه القائل: ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلَّى ﴾ ... ذلك قول مقصود منه اسم مكان، مأخوذ من الفعل: قام.. أى أن الحق ينبهنا إلى أن المكان الذى قام إبراهيم عليه السلام منه ليعيد بناء الكعبة، وهو الْحِجْرَ الذى نراه فى الكعبة، فمنه أراد إبراهيم أن يرفع قواعد البيت الحرام.. هذا الْحَجْرَ يمكن الصلاة حوله وفيه ونحن متجهون بوجوهنا إلى الكعبة.

#### في أمر بناء الكعبة :

- ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلي (<sup>۲)</sup> ؟

لقد أراد بن الخطاب وظف أن تعم الصلاة كل المكان بحيث لا توجد جهة من جهات الكعبة إلا وفيها صلاة، وهنا أنزل الحق سبحانه هذا القول الكريم:

أخرجه مسلم [٤٠٦] وعن أبي هريرة وطني أن رسول الله على قال: «من صلى على واحدة، صلى الله عليه عشراكه.

أخرجه مسلم [٤٠٨]

(٢) استفهام عمري أجاب عنه القرآن الكريم.

<sup>(</sup>۱) عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله تلك فقلنا: قد عرفنا كيف نُسلَم عليك فكيف نصلى عليك؟ قال: ٥ قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيده.

### ﴿ وَاتَّخِذُواْ مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلَّى ﴾ .

وكان هذا من المواقف التى وافق فيها القرآن عمر بن الخطاب، فهناك أكثر من موقف قد وافقه فيه.. فقد أنزل الله آيات الحجاب حين قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟.. وعمر بن الخطاب وطف بَشَر غير مؤيد بالوحى، فكأن الله يريد أن يثبت للناس أن الفطرة إذا.. أسلمت، وإذا.. شفت فإنها بذاتها تستطيع أن تهتدى إلى حكم الله الذي قال:

﴿ وَقُل لَلْمُسُومِنَاتِ يَغْسَضُسَضْنَ مِنْ أَبْصَسَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُسْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ وَلا يُسْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ وَلا يُبْدِينَ وَلِا يُبْدِينَ وَلا يُبْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلَا يُعْدِينَ وَلِا يُسْتَعُونَ وَلَا يُسْرِينَ عَلَى جُيُوبِهِنَ وَلا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلَا يُعْمَالِهِ وَلِهُ يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلَا يُعْدِينَ وَلَا يُعْدِينَ وَلَا يُعْمِينَ وَلَا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلِينَا فِي فَا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَلِا يُعْدِينَ وَالْعِنْ فَالْعِلْمُ فَا إِلَا يُعْدِينَ وَالْعِنْ فَا إِلَا يُعْدِينَ وَالْعِنْ فَا إِلَا يُعْدِينَ وَالْعَالِينَ وَالْعِنْ فَا إِلَا يُعْدِينَ وَالْعِنْ فَالْعِنْ فَالْعِنْ فَالْعِلْمُ وَالْعِنْ فَالْعِنْ فَا إِلَيْنِ فَالْعِلْمُ وَالْعِنْ فِي فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ لِلْعِنْ فَالْعِلْمُ لِلْعِلْمُ ولِهِ يُعْلِي فَالْعِلْمُ لِلْعِلْمُ فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ لِلْعِينَ فَالْعِلْمُ لِلْعِلْمِ فَالْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لَالْعُلِمُ وَلِهِ لِلْعُلُولِ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمِ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلُولُولُولُولُولُولُول

ولقد أراد الله لنا أن يكون أمر الفطرة الصافية واضحاً في أحد الخلفاء الراشدين، وأحد صحابة رسول الله، ليعلمنا أن المنهج السليم لم يأت فقط من (١) سورة النور: الآية ٣١ .. عن أنس قال؛ قال عمر الألث : وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله ! لو اتخلت من مقام إبراهيم مصلي. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاخر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب، قال: وبلغني معاتبة النبي علله بعض نسائه، فدخلت عليهمن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله على خيراً منكن، حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر أما في رسول الله على ما يعظ نسائه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يسدله أزواجا خيراً منكن مسلمات﴾

أخرجه البخاري [٤٤٨٣]

الرسول على المؤيد الوحى، والذى اختاره الله اسوة حسنة. إنما فطرة انسان مؤمن تستطيع أن تصفو، وأن تصل إلى حكم الله.. هكذا كان أمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام له قصة، وهذه القصة لها..

- \* صلة بتأصيل العقيدة في نفس المؤمن،
- \* ولها صلة بالإتمام والإكمال الذي أبتلي به إبراهيم حتى صار إماماً.

إن هذا المقام كان مكان قيام نبى الله إبراهيم عليه السلام في بناء البيت، ولنا أن نعرف القصة بالترتيب الطبيعي لها وهي:

لقد أمر الحق سبحانه إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت، وأن يرفعا القواعد، ولم يكن هذا الأمر قابلاً للتنفيذ إلا بعد أن أوجد الله البيت. إن الترتيب الطبيعي..

أولاً: أن يوجد البيت،

وثانياً : أن ترفع القواعد.

إن الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام ليرفع القواعد من هذا البيت.. هو المقام. ويريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى أشياء.. هي أحداث قصة هذا المقام.

العلماء قد اختلفوا في بناء البيت الحرام..

- \* بعضهم قال: إن البيت الحرام قد تم بناؤه في عهد إبراهيم على السلام،
  - \* وبعضهم تقال: إن البيت قد تم بناؤه في عهد آدم عليه السلام.

\* وبعضهم قال: إن البيت الحرام قد أوجده الله قبل آدم عليه السلام. إذن.. بالمنطق والاستقراء العقلي، أن الآراء الثلاثة كلها مقبولة(١)؟

العلماء الذين قالوا: إن البيت الحرام قد تم بناؤه في عهد إبراهيم عليه السلام، لا بد أن نقول المح القد أقمتم الدليل على رأيكم من قول الحق سبحانه وتعالى:

# ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ ﴿ ٢٠ .

وهنا لا بد أن نفرق بين: الرفع، والبناء.. إن البناء يستدعى ألا يوجد البيت، ثم يتم بناؤه بعد ذلك. أما الرفع (٣) .. فهو الإعلاء والصعود. أى أن البيت الحرام كان موجوداً قبل إبراهيم عليه السلام.. طولاً وعرضاً.

لكن إبراهيم عليه السلام أقام البيت.. أي جعل له ارتفاعاً، وصار بذلك له

(تفسير ابن كثير: ١١ ١٧٠)

(لسان العرب: مادة رفع)

<sup>(</sup>۱) قال قتادة: وضع الله البيت مع آدم، أهبط الله آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى ستين ذراعاً، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكا ذلك إلى الله عز وجل فقال الله: يا آدم إنى قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يطاف حول عرش، وتصلى عنده كما يصلى عند عرش، فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك، فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) يقال: ارتفع الشيء إرتفاعاً بنفسه إذا علا.

طول وعرض وارتفاع .. أى صار له حجم . كما قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتَ ﴾ .

وهكذا نعرف أن..

\* قواعد البيت قد انطمست بالسيول، أو عوامل التعرية، أو امتدادات الزمن،

\* وأن الحق سبحانه أراد أن يظهر لنا «المكين» وهو مكان البيت الحرام.. أى المساحة التي أقام عليها إبراهيم جدران الكعبة وهي «المكين» ذلك أن القواعد كانث معلومة لإبراهيم عليه السلام.

ونحن نعرف أن الناس تصلى في أى مكان في العالم وتتجه إلى «المكين» وهو مساحة البيت الحرام الذي نتجه إليه في الصلاة سواء كنا في..

- \_ الفضاء،
- ــ أو في نفق تحت الأرض،
  - ــ أو على سطح الأرض.

\* ودليل آخر على أن «المكين» كان موجوداً قبل إبراهيم عليه السلام، وهذا الدليل هو غيرة السيدة «سارة» عندما لم تتقبل وجود السيدة «هاجر» معها وابنها إسماعيل. فقد كانت «سارة» بغير ولد، وكان من الطبيعي أن تغار السيدة «سارة» من السيدة «هاجر». وأخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل إلى مكان البيت الحرام وذلك في قول الحق سبحانه حكاية عن إبراهيم عليه السلام:

﴿ رُبَّنَا إِنِّي أُسْكَنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَـيْــر ذِي زَرْعٍ عنذَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقيمُواْ الصَّلاةَ فَاجَعِلْ أَفْئِدةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وازْرُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ 📳 لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾(١) .

وهذا مانفهم منه أن إبراهيم أسكن ابنه إسماعيل وهاجر عند البيت الحرام، ولم يكن مكان البيت الحرام محدداً بالضبط لنبي الله إبراهيم، فإنه يعرف المنطقة، لكنه لا يعرف المساحة، ولا يعرف حدود «المكين» فأرشد الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام إلى «المكين» أي مكان البيت الحرام ومساحته ليبدأ بعد ذلك إقامة البيت ومعه إسماعيل بعد أن كبر قليلاً ليعاونه في رفع البيت الحرام فيقول سبحانه:

> ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيَم مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لا تُشْرِكُ بِي شَيْسًا وَطَهُّرُ بَيْتِي لِلطائفينَ وَالْقَائمينَ وَالرُّكُّع 📓 السُّجُود ﴾ (٢).

> > إذن نَتَعَرَف هنا على..

أولاً: أن «المكين» كان موجوداً قبل إبراهيم عليه السلام.

ثانياً: إبراهيم عليه السلام كان يعرف المنطقة التي يوجد بها البيت الحرام، أي «المكين» وإن كان لم يتعرف على مساحته بالتحديد.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: الآية ٢٦.

جامع البيان

ثالثاً: إن إبراهيم عليه السلام أسكن زوجته هاجر وابنها إسماعيل في هذه المنطقة.

رابعا : صدور أمر الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام أن يقيم البيت الحرام بعد أن أوضح له سبحانه مكانه بالضبط، فقد أوضح الحق مساحة «المكين» والذى يجب عليه أن يقيم القواعد له هو وابنه إسماعيل عليه السلام.

خامساً: إننا عندما نبحث أى أمر، أو قضية في القرآن الكريم فإننا نجمع كل ما يتعلق بها من كتاب الله حتى لا نبحث في آية بمعزل عن أخرى.

\* والحق سبحانه وتعالى في قوله:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

(١) سورة آل عمران: الآية ٩٦..

وعدد المرات التي بنيت فيها الكعبة: قال السهيلي:

«وكان بناؤها في الذهر حمس مرات،

- 🗷 الأول: حين بناها شيث ابن آدم،
- والثانية: حين بناها إبراهيم على القواعد الأولى،
- والثالثة: حين بناها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام.
- والرابعة: حين احرقت في عهد ابن الزبير بشررة طارت من أبي قبيس فوقعت في أستارها فاحترقت.

وقيل إن امرأة أرادت أن تجمرها فطارت شررة من المجمرة في أستارها فاحترقت، فشاور =

1YV.

فمعنى ذلك أن الحق سبحانه يوضح لنا أن: .

أولاً: هناك بيتاً للناس هو أول بيت وضعه الله الحق للخلق من قبل أن يهبط

ابن الزبير في هدمها من حضره فهابوا هدمها، وقالوا: نرى أن تصلح ما وهي منها ولا تهدم. قال، لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاح، ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمها، فهدمها حتى أفضى إلى قواعد إبراهيم فأمرهم أن يزيدوا في الحفر فحركوا حجراً فيها فرأوا تحته ناراً وهلا فأفزعهم فأمرهم أن يقروا القواعد ويبنوا من حيث انتهى الحفر، وفي الخبر أنه سترها حين وصل إلى القواعد، فطاف الناس بتلك الأستار، فلما أتم بناءها ألصق بايها بالأرض وعمل لها خلفا، أي باب آخر من ورائها، وأدخل الحجر فيها لحديث خالته عائشة نطيعاً، عن رسول الله على أنه قال: «ألم ترى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم حين عازت بهم النفقة» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «لولا حدثان قومك بالجاهلية لهدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم» قال ابن الزبير: فما بنا اليوم عُجُرُ عن النفقة فبناها على مقتضى حديث عائشة.

الخامسة : عبد الملك بن مسروان هدم ما بناه ابن الزبيز وبناها على ما كانت في عهد رسول الله عله .

فلما فرغ من بنائها جاءه الحارث ابن أبى ربيعة ومعه آخر فحدثاه عن عائشة بالحديث المتقدم فندم وقال: وددت أنى لو تركت ابن الزبير وما تحمل من ذلك. ولما قام أبو جعفر المنصور أراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزبير، وشاور فى ذلك فقال له مالك بن أنس: «أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رأيه فيه».

وقال النووى فى «شرح مسلم»: قال العلماء. بنى البيت خمس موات (بنته) الملائكة، ثم إبراهيم، ثم قريش فى الجاهلية وحضر النبى تلكه هذا البناء له خمس وثلاثون سنة وقيل: خمس وعشرون، ثم ابن الزبير، ثم الحجاج، واستمر إلى الآن، قال العلماء: ولا يغير هذا البناء.

(إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ١٤٧ ٤٩)

الوكلاء الموزعون \* مكتبات دار المعارف \* مكتبات دار الجمهورية.

### القاهرة

\* الدار المصرية اللبنانية:

١٦ ش عبد الخالق ثروت.

ב: אזערדיף \_ ביסדיף

\* دار الكوثر للكتاب:

٧١ (أ) ش جامعة الدول العربية عمارة

الكوثر بالمهندسين

\* الدار المصرية للكتاب:

۱۳ ش مصطفی النحاس ... مدینة نصر ... ت: ۲۷٤۷۱۷۳

\* الدار العربية:

ش الطيران بجوار المخبز الآلي ـ مدينة نصر ـ ت: ٢٦٣٩٨٥

5

### جلبطا

\* المكتبة القومية الحديثة:

ش القاضي ـ ت: ٣٤٩٠٦٩

### الإسكنجرية

دار الدعوة: ١ ش منشا محرم بك ت: ٤٩٠٧٩٩٨ ــ ٤٩٠١٩١٤

مكتبة معروف : ٤ ش سعد زعلول محطة الرمل ت : ٨١٠٨٢٨ عزيزى القارئ...

هذا لقاء جديد مع فضيلة الداعية الإسلامي الجليل:

الإمام

محمد متولك الشهراوك تصدره « دار الندوة » ليكون دوريا في أجزاء وهر

Originalis

#### العباريات والإحكام

وبمسسيسة الله سوف نصدره في أجزاء في السوم الأول والسادس عشر من كل شهر ميلادي، وعندما يكتمل أجزاء كل مجلد يمكنك استبدالها بمجلد كامل حتى تكتمل هذه الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالى.

وسوف تتم عملية الاستبدال عن طريق وكلائنا على مستوى الجمهورية، وسوف نعلن عنهم تباعاً، ذلك إلى جانب مقر إدارة الدار: ٣٣ ش إسماعيل أباظة مد لاظوغلى مدت: ٣٥٥٧٩٧٥ القاهرة مدح. م.ع.

وا النهوة للنشر النهام آراءكم وتقييمكم لهذا العمل والذى نخلد به جهد الدعوة إلى الله من الداعية الجليل الإمام محمد متولى الشعواوي.

أنه كتاب جديد ...

\* في منهيج التبويب.

\* في عرض وشرح المنهج والحكم الإلهية التي شرعها الله سبحانه ورسوله محمد ﷺ.

إنه كتاب لا غنى عنه لكل مسلم ومسلمة.

الناشسسر

سعر الجزء جنيهان ونصف To: www.al-mostafa.com